

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



## قِصصٌ فِي الوَفَاءِ

### وَفَاءٌ جَمِيلٌ

قَبْلَ مَعْرَكَةِ بَـدْرِ، وَقَـفَ الـنَّبِيُّ ﷺ يَسْتَشْمِرُ أَصْحَابَهُ بِشَـاْنِ الْمَعْرَكَةِ، فَتَكَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِما -فَأَحْسَنَا الكَلامَ.

وأرَادَ ﷺ أَنْ يَسْمَعَ رَأْيَ الأَنْصَارِ، وَخَاصَّةُ اللَّهُمُ كَانُوا قَلَهُ عَاهَدُوهُ عَلَى أَنْ يُدَافِعُوا عَنْهُ وَيَنْصُرُوا دَعُوْتَهُ، فَقَامَ مِنْهُمُ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِوْ - رضيَ اللَّهُ عَنْه - ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِمْضِ لِمَا أَرَاكَ اللَّهُ فَنَحْنُ مَعَكَ.. وَلَنُقَاتِلَنَّ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَسَارِكَ وَبَينَ يَدَيكَ وَمِنْ خَلْفُكَ ؛ حتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لَكَ.

ثُمَّ تَكَلَّمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ \_ رضي اللَّهُ عَنْه \_ قَائلاً: يا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ آمَنَا بِكَ وصَدَّقْنَاكَ، وشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الحَقُّ، وَأَعْطَينَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَواثِيْقَنَا، فَامْضِ يا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا أَرَدْتَ، فَنَحْنُ مُعَكَ.. فَسَرْ بِنَا على بَركَة اللَّه.

فَفَرِحَ الرَّسُولُ ﷺ بِرَأْيِ الأَنْصَارِ، وأَعْجِبَ بِإخْلاصِهِمْ ووفَاتُهِمْ لعَهْدِهِم.



### الأوفياء

كَانَ الرَّسُولُ ﷺ يَعْرِضُ دَعْوَتَهُ عَلَى القَبَائلِ القَادِمَةِ إلى مَكَّةَ لِزِيارَةِ الْبَيتِ الحَرَامِ، فِي مَواسِمَ الحَجِّ.

وَفِي أَحَدِ الْمَواسِمِ، أَقْبَلَتْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَابَلَهُمُ السَّبِيُّ ﷺ، ودَعَاهُمُ إلى الإسلام، فَشَرَحَ اللَّهُ صُدُورَهُمُ للإيمَان.

فَقَالَ لَهُمْ ﷺ: «أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟». فَقَالُوا: عَلاَمَ نُبَايِعُك؟

فَقَالَ لَهُمْ: « عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَـيئاً، وَالصَّـلُوَاتِ الخَمْسِ، وَلا تَسَأَلُوا النَّاسَ شَيئاً».

فَبَايَعُوا النَّبِيَّ ﷺ وعَاهَدُوهُ علَى ذَلِكَ، وَصَدَقُوا فِي بَيْعَتِهِمْ، وَوَقُوا بِعَهْدهِمْ، حتَّى أَنَّ بَعضَهُمْ إِذَا سَقَطَ مِنْهُ سَوْطُهُ، لا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ؛ وَذَلِكَ وَفَاءً لِعَهْدِهِمْ مَع الرَّسُولِ ﷺ أَلاَّ يَسْأَلُوا أَحَدًا شَيَئاً.

### الزُّوجُ الوَفِيُّ

كَانَتُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةُ خَدِيْجَةُ \_ رضي اللَّهُ عَنْهَا \_ مِثَالاً لِلزَّوجَةِ الوَقِيَّةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ المُؤْمِنِينَ السَّيْدَةُ في الوَقِيَّةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ المُشَائِدُهُ في السَّيْدَائِد، وتُحْمِلُ مَعَهُ الكَثِيرَ مِنَ الْمُتَاعِبِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَكَانَ ﷺ الشَّدَائِد، وتُحْمِلُ مَعَهُ الكَثِيرَ مِنَ الْمُتَاعِبِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَكَانَ ﷺ في الشَّيْدِ اللَّهِ، فَكَانَ ﷺ في المُتَاعِبِ في سَبِيلِ اللَّهِ، فَكَانَ الْفَضَلَ بَعَدُ الْفَضَلُ .

وَبَعَدَ أَنْ مَاتَتْ \_ رضيَ اللَّهُ عَنْهَا \_ بَقِيَ ﷺ وَفِيًّا لَهَا؛ يُكْرِمُ صَدِيقَاتِهَا، وَيَفْرَحُ إِذَا رَأَى أَحَداً مِنْ أَهْلِهَا، وَيَذْكُرُهَا دَائِماً بِالْخَيْرِ، وَيُثْنِي عَلَيهَا. وذَاتَ مَرَّةٍ، أَكْثَرَ ﷺ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَيْهَا أَمَامَ أُمُّ الْمُـوْمِنِينَ عَائِشَــةَ ـ رضيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ فَأَخَذَتُهَا الغَيْرَةُ، وَقَالَتْ لَـهُ: هَـلُ كَانَـتُ إِلاَّ عَجُـوزاً أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْراً مِنْهَا؟

فَغَضِبَ ﷺ غَضَبًا شَدِيداً، وقَالَ لَهَا: «واللَّهِ مَا أَبْـدَلَنِيُّ اللَّـهُ خَيْـراً مِنْهَا؛ آمَنَتْ بِيُ إِذْ كَفَرَ النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَـذَّبَنِيُّ النَّـاسُ، وَوَاسَـتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللَّهُ مِنْهَا الوَلَدَ دُوْنَ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ».

### وَفَاءٌ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

فِي العَامِ السَّادِسِ الهِجْرِيِّ، عَقَدَ الْمُشْرِكُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ صُـلَّحَ الحُدَيبِيَّةِ، وكَانَ مِنْ شُرُوطِ الصُّلُحِ اللهُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَـدٌ مِـنَ الْمُشْرِكِينَ، وَذَهَبَ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ رَدَّةُ إِلَى قَومِهِ.

ويَعْدُ عَقْدِ الصَّلْحِ مُبَاشَرَةً، جَاءَ آبُو جَسُدَلُ بِنُ سُهَيلِ بِنِ عَصْرِو - رضيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأعْلَنَ إِسْلامَهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوهُ قَامَ إليهِ وعَنَّفَهُ، ثُمَّ طَلَبَ منَ الرَّسُولِ ﷺ أَنْ يَرُدُّ آبَا جَنْدَلُ ؛ تَنْفِيذاً لِشُرُوطِ الصَّلْحَ، فَوافَقَ ﷺ

فَقَالَ أَبُو جَنْدَلِ \_ رضي اللَّهُ عَنْه \_ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أَأْرَدُ إلَى الْمُسْلِمِينَ، أَأْرَدُ إلَى الْمُشْرَكِينَ يَفْتُنُونِي عَنْ دَيْنِي؟

فَأَخْبَرُهُ ﷺ بِالْعَهُدِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَأَلَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ الْوَفَاءُ بِهِ ، فَقَالَ: «يَا أَبَا جَنْدَلَ ، اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَقِينَ فَرَجًا وَمَحْرَجًا ، وإِنَّنَا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَينَ الْقَوْمِ صُلُحًا».

### وَفَاءٌ عِنْدُ الْمُوْتِ

يُحْكَى أَنَّ رَجُلاً قَابَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو \_ رضيَ اللَّهُ عَنْهِما \_ وطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يزَّوجَهُ ابْنَتَهُ، فَرَدَّ عَليهِ عَبْدُ اللَّهِ \_ رضيَ اللَّهُ عَنْه \_ قَائلاً: إِنَّ شَاءَ اللَّهُ. وهُوَ بِذَلكَ لَمْ يُوافِقُ، ولَمْ يَرُفُضْ.

وَبَعْدَ فَتْرَةَ، حَدَثُ أَنُ رَقَدَ عَبْدُ اللّهِ \_ رضي اللّهُ عَنْهِ \_ علَى فَرَاشِ اللّهُ عَنْهُ عَلَى فَرَاشِ الْمَوتِ، فَقَالَ لِمَنْ حَولَهُ: أَنْظُرُوا فَلاَنَا، فَإِنِّي قَدْ قُلْتُ لَـهُ فِي الْبَنْتِي قَولاً يَشْبِهِ الْوَعْدَ (أَيْ: لَمْ أَصَارِحْهُ بِالمُوافَقَةِ أَوِ الرَّفْضِ) فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَنْ وَلاَ يَشْبِهِ اللّهَ بِثُلُثِ النَّفَاقِ، فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي.

يَقْصِدُ أَنَّ إِخْلافَ الوَعْدِ مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ، فَقَدْ قَالَ ﷺ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ؛ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا التُمْمِنَ خَانَ». الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ؛ وَإِذَا التُمْمِنَ خَانَ».

## الوَفَاءُ لِلوَطَن

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مَكَّةً حُبَّاً كَبِيراً، فَهِي بَلَدهُ الَّذِي وُلِـدَ فِيهِ، وَفِيهَا بَيْتُ اللَّهِ الْحَرامُ، وَعَلَى أَرْضِهَا نَزَلَ الوَحْيُ لأُولُ مَرَّةٍ. فِيهِ، وَفِيهَا بَزَلَ الوَحْيُ لأُولُ مَرَّةٍ. وَلَمَّا اشْتَدَّ إِيذَاءُ الْمُشْرِكِينَ للرَّسُولِ ﷺ وصَـحَابَتِهِ فِي مَكَّةً، أَمْرَهُ اللَّهُ \_ تَعَالى \_ بالهجُرة إلى الْمَدينة.

فَلَمَّا خَرَجَ ﷺ مِنْ مَكَّةً نَظَرَ إليهَا نَظْرَةَ الْمُحِبِّ السَّوَفِيِّ، وَأَخَـذَ يُودِّعُهَا، وهُوَ يَقُولُ: «واللَّهِ إِنَّكِ لَخَيرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّه ، وَلَوْلا أَنَّ أَهْلَك أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ».

وَبَعْدَ ثَمَانِيْ سَنَواتٍ، كَتَبَ اللَّهُ لِنَبِيَّهِ ﷺ أَنْ يَعُـودَ إِلَـى مَكَّـةَ فَاتِحاً وَمُثْنَصِراً، بَعْدَ أَنِ اصْطُرَّ إِلَى الخُرُوجَ مِنْهَا، فَدَخَلَها النَّبيُّ ﷺ فَرِحاً مَسْرُوراً، وَعَفَا عَنْ أَهْلِهَا بِرَغْم مَا فَعَلُوهُ مَعَهُ.

وَهَكَذَا يَكُونُ الوَفَاءُ لِلـوَطَنِ، والْمُسْـلِمُ يَكُـونُ مُحِبَّـاً لِوَطَنِـهِ، حَرِيْصاً علَى مَصْلَحَته، وَفَيًّا لَهُ.

#### نَذْرٌ ووفَاءٌ

كَانَتِ امْـرَأَةُ عِمْرَانَ عَقِيمًا لا تَلِدُ، فَـدَّعَـتِ اللَّهَ ــ تَعـالى ــ أَنْ يَرْزُقَهَا بِمُولُودٍ، فَاسْتَجَابَ اللَّهُ ـ عز وجل ـ دُعَاءَهَا، فَحَمَلَتْ،

فَنَذَرَتُ أَنَّ تَجْعَلَ هَذَا الْمَولُودَ خَادِمًا لِبَيتِ الْمَقْدِسِ. قَالَتُ: ﴿ إِنِّ نَذَرَتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُتَخَرًا فَتَقَبَّلَ مِنْ ۖ إِنَّكَ أَنتَ الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ، ولَمُ تَكُنِ امْرِأَةُ عِمْرَانَ تَعَلَمُ نَوعَ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا ! ذَكَرًا كَانَ أَمْ أَنْثَى ﴿ فَلَمَا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِ إِنِي وَضَعَتُهَا أَنْثَى وَاللّهُ أَعْلَا بِمَا وَضَعَتْ ﴾ .

وبرَغُم ذَلِكَ عَزَمَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ على أَنْ تُوفِّي بِنَذْرِهَا، فَسَمَّتِ الْمُولُودَةَ مَرِيمَ، وأَعَاذَتْهَا وذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيم، وفَرَّغَتْهَا للعَبَادَةِ وخِدْمَة بَيتِ اللَّه، فَتَقَبَّلُ اللَّهُ \_ تعالى \_ مَريمَ، وأَلْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَناً، وجَعَلَها مِنَ الصَّالِحَاتِ القَانِتَاتِ العَابِدَاتِ، وجَعَلَها مِنْ مَيَّدَاتِ نساء أهْل الجَنَّة.



## الزَّوجَةُ الوفِيةٌ

فِي غَـزوة بَـدْر، أَسَـرَ الْمُسْلِمُونَ عَـدَداً كَـبِيراً مِـنَ الْمُسْلِمُونَ عَـدَداً كَـبِيراً مِـنَ الْمُشْرِكِينَ، وكَانَ مِنْ بَـينِ هَـوُلاءِ الأَسْرَى أَبُـو العَـاصِ بُـنُ الرَّسُولِ ﷺ.
الرَّبِيع زَوْجُ السَّيدة زَينَبَ بِنْتِ الرَّسُولِ ﷺ.

وكَانَ الإسلامُ قَدْ فَرَقَ بَينَ زَينَبَ - رضي الله عنها - وزَوجِهَا ؛ لأنّه مُشْرِكٌ ، فَلَمّا وقَعَ فِي الأسْرِ ، خَلَعَتْ عِقْدَهَا اللّذِي أَهْدَتْهُ إليها أُمُّهَا السّيدة خديجة - رضي الله عنها - عند زَواجِها ، وأرْسَلَتْهُ إلى الرّسُولِ ﷺ ؛ لِتَفْتَدِي بِهِ أَبَا العَاصِ وفَاءً لَهُ .

فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُ ﷺ العِفْدَ عَرَفَهُ، وأَحَسَّ بِوفَاء ابْتَتِهِ لِزَوجِهَا، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فِي أَنْ يُطْلِقَ سَرَاحٍ أَبِي العَاصِ، واسْتَأذَنَهُمْ فِي إِعَادَةِ العِفْدِ إلى زَينَبَ - رضي اللَّهُ عَنْها -، فَوَافَقَ الصَّحَابَةُ.

فَأَطَلَقَ الرَّسُولُ ﷺ سَرَاحَهُ. فَلَمَّا عَادَ أَبُو العَاصِ إلى مَكَّةَ أَعْلَنَ إِسْلَامَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ إلى الْمَدِينَةِ، فَأَعَادَ إليهِ الرَّسُولُ ﷺ زَوجَتَهُ الوفِيَّةَ زَينَبَ \_ رضي اللَّهُ عَنْها \_ .



# الخُليفةُ الوَفيُّ

ذَاتَ يوم، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ \_ رضي اللَّهُ عَنْه \_ : «لو قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَينِ (أَيْ الزَّكَاةُ الَّتِي تُجْمَعُ مِنَ الْبَحْرَينِ) أَعْطَيتُكَ هَكَذَا وهَكَذَا». ومَاتَ الرَّسُولُ ﷺ مَنَ الْبَحْرَينِ، ومَاتَ الرَّسُولُ ﷺ قَبْلِ أَنْ تَصِلَ أَمْوَالُ الزَّكَاةِ مِنَ الْبَحْرَينِ.

فَلَمَّا تَـولَّى أَبُـو بَكْـرِ الصِّـدِّيقُ لـ رضي اللَّـهُ عَنْـه لـ الخلافَة ، وجَاءَت الأَمْـوَالُ مِـنَ الْبَحْـرَينِ ، أَمَـرَ رَجُـلاً أَنْ يُنَادَي : مَنْ كَانَ الرَّسُولُ ﷺ قَدْ وعَدَهُ بشَىء فَلْيَأْت.

فَذَهَبَ جَابِرُ \_ رضي اللَّهُ عَنْه \_ إليه ، وأَخْبَرَهُ بِوعَدِ الرَّسُولِ ﷺ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ مَالِ الْبَحْرِينِ إِذَا جَاءَ (ثَلاثَ مَرَّات)، فأعْطَاهُ الخَلِيفَةُ \_ رضي اللَّهُ عَنْه \_ كِيساً مِنَ الْمَالِ. فَعَدَّهَا جَابِرُ \_ رضي اللَّهُ عَنْه \_ فَإِذَا هِي خَمْسَمِنَة ، فَأَعْطَاهُ الخَلِيفَةُ مِثْلُهَا مَرْتَينِ ؛ وفَاءً بِوَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

\* \* \* \* \*

## الأجيرُ الوَيْ

عنْدَمَا وَصَلَ مُوسَى - عليهِ السَّلامُ - إلى مَدْيَنَ بِالشَّامِ، شَاهَدَ زِحَاماً كَبِيراً مِنَ النَّاسِ على بِيْرٍ يَسْقُونَ مِنْهُ أَغْنَامَهُمْ. وبَعِيدًا عَنِ الْبِيْرِ، رَأَى فَتَاتَينِ، تَنْتَظِرَانِ حَتَّى يَنْتَهِيَ الزِّحَامُ فَتَسْقِيا أَغُنَامَهُمَا، فَتَطَوَّعَ مُوسَى - عليهِ السَّلامُ - وسَقَى لَهُمَا.

فَلَمَّا عَادَت الفَتَاتَانِ إلى الْمَنْزِلِ، عَرَفَ آبُوهُمَا الشَّيخُ بِمَا فَعَلَهُ مُوسَى - عَلَيهِ السَّلامُ - ، فَأَرْسَلَ إِحْدى ابنَتَيْهِ إليهِ تَدْعُوهُ لِمُقَابَلَته ؛ حتَّى يُكَافِئهُ على مَا صَنَعَ،

فَلَمَّا حَضَرَ مُوسَى \_ عليه السَّلامُ \_ شَكَرَهُ الأَبُ، وعَرَفَ مِنْهُ قِصَّةَ فِرَارِهِ مِنْ فَرْعَونَ ومَجِيثه إلى مَدْيَنَ، فَطَمْأَنَهُ الشَّيخُ، واسْتَضَافَهُ وأكْرَمَهُ، وعَرَضَ عليه أَنْ يُزَوِّجَهُ إِحْدَى ابْتَنَيْهِ، مُقَابِلَ أَنْ يَعْمَلَ عِنْدَهُ ثَمَانِيةً أَعْوام، وإنْ شَاءَ أَكْمَلَهَا عَشْرَةَ.

فُوافَقَ مُوسَى \_ عليهِ السَّلامُ \_، وقَضَى الأَعْوامَ العَشَرَةَ، فَأُوفَى بِوعَدِهِ علَى خَيرِ وجْهِ، وبَعْدَهَا عَادَ بِزَوْجَتِهِ إلى مِصْرَ.

\* \* \* \* \*

## وفَاءً وإيثَارٌ

في أَحَدِ الأَيَّامِ، اشْتَدَّ الْجُوعُ على رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبي بَكْرٍ وعُمَرٍ \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِما \_، فَانْطَلَقُوا إلى بَيت أبي الهَيْشَمِ التَّيهَانِ الأَنْصَارِيِّ \_ رضي اللَّهُ عَنْه \_ وكَانَ رجُلاً غَنِيًّا ؛ فَأَطْعَمَهُمْ طَعَاماً شَهِبًا ، فَوَعَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْطِينَهُ خَادِماً عِنْدَمَا تَاْتِي الغَنَائِمُ والسَّبِيُ (الأَمْرَى مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ).

ومَرَّتِ الأَيَّامُ، وَجَاءَ ثَلاثَةٌ مِنَ الأَسْرَى للرَّسُولِ ﷺ، فَأَعْطَى اثْنَيْنِ مِنْهُمْ للمُسْلِمِينَ؟ فَاتَّخْذُوهُمَا خَادِمَيْنِ، وَبَقِيَ واحدٌ.

فَجَاءَتُ فَاطِمَةُ بِنتُ النَّبِيُ ﴿ تَطْلُبُ خَادِماً ؛ لِكَي يُسَاعِدَهَا ، ويُخَفِّفَ عَنْهَا مَتَاعِبَ العَمَلِ ، فَرَفَضَ ﴿ أَنْ يَمْنَحَهُ لَهَا ؛ لأَنَّهُ وعَدَ بِهِ أَبَا الْهَيْثَمِ - رضي اللَّهُ عَنْه - مِنْ قَبْلِ . وقَالَ: «كَيْفَ بِمُوعِدِي لأبِي الهَيشَمِ؟»، وآثَرَهُ بِالْخَادِمِ على ابْنَته ؛ لأنَّهُ ﴿ كَانَ حَريصاً على الْوَفَاء بِعَهْده وَوَعْده .

\*\*\*

### مَواعِيدُ عُرْقُوبٍ

مُنْذُ قَدِيمِ الزَّمانِ، كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ يَعِيشُ فِي يَشْرِبَ اسْـمُهُ عُرُقُوبُ، وكَانَ يَمْلِكُ نَخْلاً كَثِيراً.

وذَاتَ يوم جَاءَهُ أَحَدُ الْفُقَرَاءِ يَطْلُبُ صَدَقَةً، فَقَالَ لَهُ عُرْقُوبُ: لا يُوجَدُ تَمُرُّ الآن، اذْهَبْ ثُمَّ عُدْ عِنْدَمَا يَظْهَرُ طَلْعُ النَّخْلِ (البَلَحُ الصَّغِيرُ). فَجَاءَهُ الْفَقِيرُ عِنْدَمَا ظَهَرَ الطَّلْعُ، فَقَالَ لَهُ عُرقُوبُ: اذْهَبْ ثُمَّ تَعَالَ عِنْدَمَا يَصِيرُ الطَّلْعُ بَلحاً.

فَلَمَّا صَارَ الطَّلْعُ بَلَحاً عَادَ الْفَقِيرُ، فَقَالَ لَهُ عُرُقُوبُ: إِذْهَب وائتني عِنْدَمَا يَصِيرُ البَلَحُ رَطْباً.

فَلَمَّا صَارَ الْبَلَحُ رطباً جَاءَ الْفَقِيرُ، فَقَالَ لَـهُ عُرْقُوبُ: تَعَـالَ إليَّ حينَمَا يَصِيرُ الرَّطْبُ تَمْراً.

فَلَمَّا صَارَ الرَّطْبُ تَمْراً، صَعَدَ عُرْقُوبُ النَّحْلَ لَيلاً، وقَطَعَ النَّمْرَ وأخْفَاهُ، فَحَضَرَ الْفَقِيرُ فِي الْمَوعِد، فَفُوجِئَ بِأَنَّ النَّحْلَ قَدْ أُخِذَ مَا عليهِ مِنْ تَمْرٍ، فَعَلِمَ أَنَّ عُرْقُوبَ خَدَعَهُ.

فَصَارَ عُرْقُوبُ مَثَلاً فِي إِخْلافِ الوَعْدِ.

\*\*\*

## وفَّاءُ الْحَيوانِ

خَرَجَ رَجُلٌ مَعَ جَارِهِ وشَقِيقه لِيتَنَزَّهُ وا خَارِجَ الْمَدينَةِ، فَتَبِعَهُ كَلَّبُهُ } فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ بِحَجَرٍ كَيْ يَرْجِعَ فَأَصَابَهُ، ولَكِنَّ الْكَلْبَ ظَلَّ يَسِيرُ خَلْفَهُ.

وفِي الطَّرِيقِ خَرَجَتْ عليهِمْ عِصَابَةٌ مِنَ الرِّجَالِ فَلَمَّا رَأَى شَقيقُهُ وجَارُهُ كَثْرَتَهُمْ خَافَا وفَرًّا وتَركَاهُ وحَيدًا بينَ أَيديهِمْ. إِلاَّ أَنَّ الكَلْبَ أَخَذَ يَنْبَحُ عَلَيهِم لِيَتْرُكُوا صَـَاحِبَهُ، فَأَخَــٰذُوا يَرْمُونَــهُ بِالْحِجَارَةِ.

ثُمَّ حَمَلُوا الرَّجُلَ بَعْدَ أَنْ ضَرَبُوهُ، وأَصَابُوه بِجِرَاحٍ عَديدَةٍ، ورَمُوهُ فِي حُفْرَةِ عَمِيقَةٍ، ثُمَّ غَطُّوهَا بِالأعْشابِ وانْصَرَفُوا.

ولَمَّا ابْتَعَدُوا، جَاءَ الْكَلْبُ إلى الحُفْرَةِ، وأَخَذَ يُحَرِّكُ الأَعْشَابَ بِمَخَالِبِهِ، حتَّى ظَهَرَ رَأْسُ صَاحِبِهِ وقَدْ أُوشَكَ علَى الأَعْشَابَ بِمَخَالِبِهِ، حتَّى ظَهَرَ رَأْسُ صَاحِبِهِ وقَدْ أُوشَكَ علَى الْمُوت. وعِنْدَمَا رَأْى الْكَلْبُ أُنَاساً يُقْبِلُونَ مِنْ بَعِيد، أَخَذَ يَنْبَحُ لُبُوت. فَبَاحاً شَدِيداً ويَنْإِشُ فِي الأَرْضِ، حتَّى لَفَتَ أَنْظَارَهُمْ إلِيهِ. فَبَاحاً شَدِيداً ويَنْإِشُ فِي الأَرْضِ، حتَّى لَفَتَ أَنْظَارَهُمْ إلِيهِ. فَجَاؤُوا وأَخْرَجُوا الرَّجُلَ، وحَمَلُوهُ إلى أهله.

## الوَعْدُ الْمَخْلُوفُ

بَعْدَ أَنْ أُغْرِقَ فَرْعَونُ وجُنُودُهُ، عَاشَ بَنُو إِسْرَائيلَ سُعَدَاءُ بِنعَمِ اللّهِ ـ تعالى ـ الَّتِي رَزَقَهُمْ بِهَا.

وعنْدَمَا ذَهَبَ مُوسَى - عليه السَّلامُ - لِيتَلَقَّى رِسَالَةَ رَبِّهِ، أَمَرَ قَومَهُ أَنْ يَطِيعُوا أَخَاهُ هَارُونَ - عليهِ السَّلامُ - ، وأَخَذَ العَهْدَ عليهم أَنْ يَظَلُوا مُتَمَسَّكِينَ بإيمَانهم.

وبِمُجَرَّدِ أَنْ تَركَهُمْ مُوسَى - عليهِ السَّلامُ - ، صَنَعَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُسَمَّى السَّامِرِيُّ عِجْلاً مِنْ ذَهَب، وأَتَقْنَهُ بِطَرِيقَةٍ خَاصَّةً ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَهُ الهواءُ خَرجَ مِنْهُ صَوتٌ كصوت كصوت العِجْلِ ، فَعَبَدَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ هَذَا العِجْلَ مِنْ دُونِ اللَّه ، ونَسُوا عَهْدَهُمْ لنَبِيهِمْ ، فَنَصَحَهُمْ هَارُونُ - عليه السلام - أَنْ يَعُودُوا إلى الإِيمَانَ فَرَفَضُوا . فَأَخْبَرَ اللَّهُ مُوسَى - عليه السلام - أَنْ يَعُودُوا إلى الإِيمَانَ فَرَفَضُوا . فَأَخْبَرَ اللَّهُ مُوسَى - عليه السلام - أَنْ النَّهُ مُوسَى عَليهِ السَّلامُ - أَثْنَاءَ مُنَاجَاتِهِ لَهُ أَنَّ قُومَهُ قَدْ نَقَضُوا عَهْدَهُ . فَعَادَ مُوسَى إليهِمْ وهُو كَرَينٌ على مَا قَدْ صَنَعُوا ، وغَضِبَ عليهِمْ ولاَمَهُمْ علَى إليهمْ ولاَمَهُمْ علَى إليهمْ العَهْدَ ، وأَحْرَقَ الْعِجْلَ ، وبَدَأَ يَدْعُوهُمْ مِنْ جَدِيدٍ إلى الإِيمَانَ باللَّه الوَاحِد.

# الشَّهِيدُ الْوَفِيُّ

لَمْ يَكُنُ أَنَسُ بْنُ النَّضِيرِ - رضي اللَّهُ عَنْه - مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ حَضَرُوا غَزُوةَ بَدُر، فَحَزنَ لِذَلَكَ حُزْناً شَدِيداً، وعَاهَدَ اللَّهَ أَنْ يُقَاتِلَ قَتَالاً عَظِيماً إِذَا حَضَرَ غَزُوةً أُخْرَى مَعَ الرَّسُولِ اللَّهَ أَنْ يُقَالَ: إِنْ أَرَانِيَ اللَّهُ مَشْهَداً فِيما بَعْدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْرَانِي اللَّهُ مَا أَصْنَعُ.

وفِي غَزُوةِ أُحُد، حَانَ وَقْتُ الْوَفَاءِ مَعَ اللَّهِ، فَقَاتَـلَ أَنَـسٌ قِتَالاً عَظِيماً حَتَّى اِسْتُشْهِدَ.

فَوَجَدَ الصَّحَابَةُ فِي جَسَده بَعْدَ مَوتِه بِضُعَةٌ وثُمَانِينَ جُرْحاً، مَا بَينَ ضَرْبَةٍ سَيفٍ وطَعْنَةٍ رُمْحٍ، ورَمْيةٍ سَـهْم، ولَـمْ تَعْرِفْهُ إِلاَّ أُخْتُهُ.

ونَـزَلَ قَـولُ اللَّـهِ تَعَـالى: ﴿ مِنَ النُوْمِنِينَ بِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مَن يَنفَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾. فَكَــانَ الصَّحَابَةُ يَرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وفِي أصْحَابِهِ الَّذِينَ استُشْهِدُوا مَعَهُ.

#### قِصص في الوَفاءِ

الوَفَاءُ خُلُقٌ عَظِيمٌ، وصِفَةٌ جَمِيلَةٌ يُحبُّهَا اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، ويَرْفَعُ مَنْ يَتَسِمُونَ بِهَا إلى أَعلَى السَّرَجَاتِ، ويُجَازِيهِمْ أَحْسَنَ الْجَزَاء.

والوَفَاءُ أَنْ يُحَافِظَ الإِنْسَانُ علَى وَعْدِهِ وِيُؤدِّيَهُ في وَقَتِهِ، ويُنفَذَّ مَا عَاهَدَ اللَّهَ عليه، لأَنَّهُ بِذَلِكَ يَكُونُ مُنَفَّذًا لأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَوْثُوا بِالْمَهَدِّ إِنَّ الْعَهْدَ كَاكَ مَتُ لاَكَ .

والوَفَاءُ عَلامَةٌ مِنْ عَلامَاتِ اكْتِمَالِ الإِيمَانِ فِي الْقُلُوبِ، والخِيانَةُ عَلامَةٌ مِنْ عَلامَاتِ النِّفَاقِ.

فَمَا أَجْمَلَ أَنْ يَتَمَسَّكَ الإنْسَانُ بِهَـنَا الخُلُـقِ الجَّميـلِ؛ فَيكُونُ وَفِيًّا مَعَ رَبِّهِ، ومَعَ النَّـاسِ أَجْمَعِـينَ؛ فَيُحِبُّـهُ اللَّـهُ، ويُحبُّهُ النَّاسُ.

وَهَذَهِ القِصَصُ الَّتِي قَرَأْنَاهَـا نَتَعَـرَّفُ مِنْهَـا علـى هَــذَا الْخُلُقِ الْكَرِيمِ، ونَأْخُذُ مَا فِيهَا مِنْ عِبْرَةٍ وعِظَةٍ.

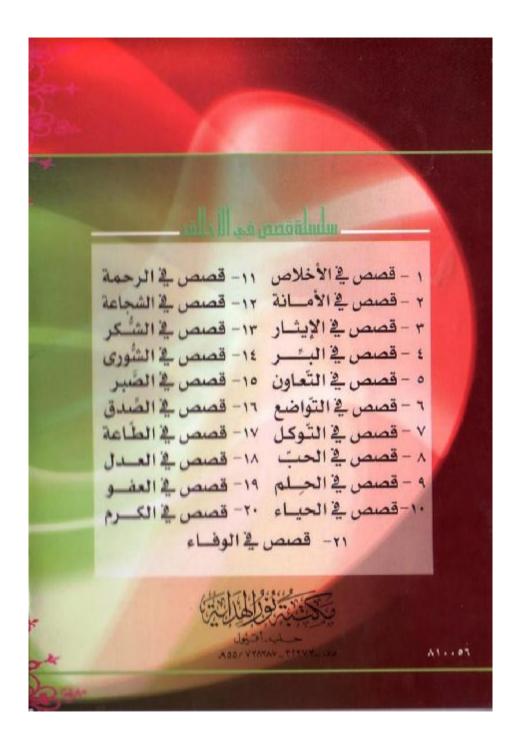

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com